# مواضيع مهمة في حياة المسلم

مَالِلِّ بَرَاكُ سِمْ عَلَىٰ لِيَالِيَّ الْمُالِيِّ الْمُعْلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِيلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْل

غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين

# بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

أما بعد، فبناء على جهل كثير من الناس بكمال الإسالام وحقيقته ومزاياه ومحاسنه فتهاونوا به واستبدلوا بأحكامه وتشريعاته النظم الأحنبية من الشرق والغرب هداهم الله وأحذ بنواصيهم إلى الحق لذا جمعت هذه الرسالة الطيبة المباركة فذكرت فيها حقيقة الإسلام وكماله ومزاياه ومحاسنه بناء على قــول الله تعــالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عنْدَ الله الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩] فهو الدين الحقيقي المقبول المرضى عند الله وعند أنبيائه والصالحين من عباده، وأنه يجب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه لقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السِّلْم كَافَّةً وَلَا تَتَّبعُوا خُطُوَات الشَّيْطَان إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ [البقرة: ٢٠٨] وأن الإنسان لا يكون مسلمًا حتى يعتقد التوحيد بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خييره وشره، ويعمل بأركان الإسلام الخمسة وهي الشهادتان والصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام مرة واحدة في عمرة أعنى الحج وأن يحل ما أحله الله معتقدًا حله ويترك الحرام معتقدًا تحريمه وبذلك يكون مسلمًا ويستحق دخول الجنة والنجاة من النار إذا قبل الله منه، وكان من المتقين لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧] (وإنما) للحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه، عما عداه كما ذكر في هذه الرسالة الدعوة إلى العمل بشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة، وبيان سماحة الإسلام ويسر تعاليمه حيث يسره الله غاية التيسسير وجعله سمحًا سهلاً لا عسر فيه، ولا مشقة ولم يكلف أحدًا فوق طاقته، ومن فضل الله وكرمه وإحسانه أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها أو يعفو الله عنها.

فديننا الإسلامي دين كامل شامل لكل ما يحتاج إليه البشر في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم فلله الحمد والشكر والثناء على ذلك. كما ذكر في هذه الرسالة أمثله من سماحة الإسلام في العبادات والحقوق، ووسائل حفظ الأمن إلى غير ذلك مما سيراه القارئ إن شاء الله تعالى.

كما ذكر فيها ما جاء به الإسلام من المساواة بين الناس في الحقوق، وحق المسلم على أخيه المسلم وشرح أصول الإيمان الستة، وما تيسر من ذكر مزيا هذا الدين ومحاسنه، وأنه مستقل كامل في عباداته ومعاملاته، وأن النظم الإسلامية فيها صلاح الأحوال كلها بخلاف النظم الأجنبية التي بنيت على غير أساس صحيح من كتاب الله وسنة رسوله في فصارت، واهية متناقضة ظالمة وحكم على أهلها بالكفر والظلم والفسوق قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئكَ هُمُ الظّالمُونَ اللهُ وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئكَ هُمُ الظّالمُونَ [المائدة: ٤٤] وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئكَ هُمُ الظّالمُونَ اللهُ الله الله الله عليه الله وقال الله عليه الله وقال الله يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئكَ هُمُ الظّالمُونَ الله الله وقال الله عليه الطّالمُونَ الله وقال اله وقال الله وقال اله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال اله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال اله وقا

تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٧] وقال تعالى: ﴿ أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَسَنُ مِسَنَ اللهُ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠] فكل ما خرج عن حكم الله ورسوله في القرآن الكريم والسنة المطهرة فهو من حكم الجاهلية.

وهذه الرسالة مستفادة من كلام الله تعالى وكلام رسوله وكلام المحققين من أهل العلم أسأل الله تعالى أن ينفع بها من كتبها أو طبعها أو قرأها أو سمعها فعمل بها وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم ومن أسباب الفوز لديه بجنات النعيم، كما أساله تعالى بأسمائه الحسني وصفاته العلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يسذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن يصلح ولات أمور المسلمين، وأن يجعلهم هداة مهتدين وأن يوفقهم للعمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في جميع المحالات، وإنه ولي ذلك والقادر عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### كمال الدين الإسلامي وحقيقته ومزاياه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

و بعد فإن الإسلام هو دين الله الذي خلق خلقه لأجله وبه أرسل رسله وبه أنزل كتبه وهو الاستسلام والانقياد لله في القـول والاعتقاد والعمل فلا يستقيم إيمان بدون عمل ولا ينفع عمل بدون إيمان وعقيدة صحيحة كما أن العمل لا يقبل إلا إذا كان صالحًا خالصًا لله جاريًا على سنة رسول الله ﷺ وقد بين لنا رسول الله الأسس التي بني عليها هذا الدين بقوله «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء متلازمة وحدة متماسكة وقد تضمنت قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح كما يشير إلى ذلك قول الله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات وَتَوَاصَـوْا بالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بالصَّبْرِ ﴾ وقد دلت هذه السورة على وجوب العلم والإيمان والعمل الصالح والتواصى بالحق والتواصى بالصبر عليه فهي ميزان للمؤمن يزن بما نفسه فيعرف ربحه من حسرانه وسعادته من شقاوته ولهذا قال فيها الإمام الشافعي لو فكر الناس فيها لكفتهم. فحقيقة الدين الإسلامي أنه إيمان بالله ورسوله وتوحيد

فحقيقة الدين الإسلامي انه إيمان بالله ورسوله وتوحيد وإخلاص لله وصلاة وزكاة وصوم وحج وفعل للواجبات وترك

<sup>(1)</sup> متفق عليه.

للمحرمات وامتثال للأوامر واجتناب للنواهي ومحبة للله ورسوله وعبادة المؤمنين وبغض لما يبغضه الله ورسله (١) فالحب في الله والبغض في الله أو ثق عرى الإيمان وأحب الأعمال إلى الله، وقد أخبر الله أنه لا يجتمع إيمان بالله ومحبة من عصى الله ورسوله ولـو كان من أقرب الناس كالأب والابن والأخ والعشيرة قال تعالى: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمنُونَ بالله وَالْيَوْم الْآخر يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشيرَتَهُمْ اللهِ [المحادلة: ٢٢] ومن أعظم المحادة لله ورسوله تحكيم القوانين الوضعية وترك الواجبات وفعل المحرمات كالربا والزنا وشرب الخمر، ويمتاز هذا الدين بالكمال والشمول والصلاح لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وبأنه يدعو إلى كل رقى وتقدم صحيح وفيه أحل الله الطيبات النافعة وحرم الخبائث الضارة وأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي ونهي عن الفحشاء والمنكر والبغي وأمر بالتعاون على البر والتقوى ونهي عن الإثم والعدوان وأمر بالصدق والعدل والأمانة ونهي عن الكذب والجور والخيانة فأمر بكل معروف ولهي عن كل منكر، فلم يترك هذا الدين حيرًا إلى أمر بــه وحث عليه ولا شرًا إلا نهى عنه وحذر منه، وقد أكمله الله لعباده ورضيه منهم ولن يقبل من أحد دينًا سواه وهو صراطه المستقيم الموصل إلى جنته ورضاه والمنجى من عذابه وسخطه.

ثم إن للإسلام نواقض من أعظمها الشرك بالله في القـول أو

<sup>(1)</sup> من الكفر والفسوق والمعاصي.

العمل أو الاعتقاد كدعاء غير الله، أو الذبح لغيره أو التوكل على غيره في جلب نفع أو دفع ضر أو حصول على نصر أو غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سواء كان ذلك نبيًا أو وليًا أو ملكًا أو شمسسًا أو قمرًا أو شجرة أو قبرًا أو غير ذلك من المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر فمالك النفع والضر هو الله وحده المنفرد بالخلق والسرزق والإحياء والإماته وتدبير الأمور.

ومن ذلك تكذيب الرسول في أو بغضه أو بغض شيء مما جاء به أو الاستهزاء بسنته أو ممن تمسك بها، ومن ذلك السحر والأعراض عن دين الله لا يعلمه ولا يتعمله ولا يعمل به ﴿وَمَنْ لَكُو مَ مَنْ فَكُو رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ [الجن: ١٧] ومن ذلك ترك الصلاة الحكم بغير ما أنزل الله فالتمسك بالدين هو الحق وما بعد الحق إلا الضلال، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَتَفُرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّمُ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَى اللهِ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ اللهِ لَعَلَى اللهِ الطَهْ اللهُ الطَهْ اللهُ اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ اللهِ الطَهْ اللهُ الطَهْ اللهُ الطَهْ اللهُ اللهُ اللهُ الطَهْ اللهُ الطَهْ اللهُ الطَهْ اللهُ اللهُ

صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...

# (الإسلام هو الدين المقبول المرضي عند الله) قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عَنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩].

يخبر الله تعالى أن الدين المعتبر والمرضي والمقبول عند الله هـو الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والـبراءة من الشرك وأهله في الظاهر والباطن في القول والعمل والاعتقاد وذلك بما شرعه الله على ألسنة رسله قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْسِ وَذلك بما شرعه الله على ألسنة رسله قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْسِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبِلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرةِ مِسْ الْخَاسِرِينَ [آل عمران: ٨٥] فمن دان بغير دين الإسلام فهو لم يعبد الله حقيقة لأنه لم يسلك الطريق الذي شرعه على ألسنة رسله وقد أمر الله المؤمنين أن يدخلوا في جميع شرائع الإسلام كلها القولية والاعتقادية والعملية في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِـي الـسلّمِ كَلها القولية والاعتقادية والعملية في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِـي الـسلّمِ الله الكفر والمعاصي والانسلاخ عن دين الإسلام حتى يكونوا من أصحاب السعير.

وقد أخبر الله أنه أكمل لنا ديننا بتمام النصر وتكميل الــــشرائع الظاهرة والباطنة في الأصول والفروع فلا يتطرقه نقص أبدًا ولهـــذا كان الكتاب والسنة كافيين لكل الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه وأتم الله علينا نعمه ظاهرة وباطنة ورضي لنا الإسلام دينًا فلا يسخطه أبدًا، وقد أحبر الرسول في أن دين الإسلام بني علــى خمسة أركان وهي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصــوم رمـضان

وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً فمن أتى بهن كاملات فقد استكمل الإيمان واستحق الفوز من ربه والرضوان.

وقد سأل معاذ بن جبل رسول الله عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار فاستعظم رسول الله الله الله الله وأخبره أن هذا العمل يسير على من يسيره الله عليه وأرشده إلى الإتيان بهذه الأركان الخمسة وإن كانت الجنة لا تنال إلا برحمة الله فرحمة الله قريب من المحسنين الذين يعملون بشرائع الإسلام كلها ويتبعون الرسول الله وقد قال الرسول الله وقد قال الرسول المنه ومن عصاني من أبى قيل: ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى» (رواه البخاري).

وقال عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حقى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله» (رواه البخاري ومسلم) فدل هذا الحديث الصحيح على أن تارك الصلاة يقتل ومانع الزكاة يقتل، وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة، وقال: إن الزكاة حق المال.

وروى مسلم أن رجلاً جاء إلى النبي الله فقال: «أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلل وحرمت الحرام أدخل الجنة» قال: «نعم».

ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال، فعلته

معتقدًا حله فدل هذا الحديث على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة، فالإسلام يتطلب فعل الواجبات كلها رغبة في ثواها، وترك المحرمات كلها خوفًا من عقاها، وأركان الإسلام مرتبط بعضها ببعض ودين الإسلام وحدة متماسكة فهو قول واعتقاد وعمل وهو حب وبغض حب لله ورسوله وحب لله عضها لله ورسوله من الأشخاص يحبه الله ورسوله وبغض لما يبغضه الله ورسوله من الأشحاص والأعمال، والإسلام فعل وترك فعل للواجبات وترك للمحرمات.

وقال عطاء الخراساني: الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئًا دون شيء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالجنة والحياة بعد الموت، هذه واحدة والصلوات الخمس عمود الدين لا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة، والزكاة طهور من الذنوب ولا يقبل الله الإيمان، ولا الصلاة إلا بالزكاة فمن فعل هؤلاء الثلاث ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدًا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة فمن فعل هؤلاء الثاربع ثم تيسر له الحج فلم يحج و لم يوص بحجته عنه بعض أهله لم يقبل الله منه الأربع التي قبله (١).

## ما يستفاد من هذه الآية:

١- وجوب الإسلام.

٢ - معرفة الإسلام وتفسيره.

٣- فضل الإسلام.

<sup>(1)</sup> انظر المجموعة الجليلة للشيخ فيصل بن مبارك (ص٩٩٥).

- ٤ وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه.
- ٥- أن الإسلام دين جميع الأنبياء والرسل واتباعهم من أولهم
  - إلى آخرهم .

# وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ \* فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ \* فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٠٨].

يقول الله تعالى آمرًا عباده المؤمنين أن يأخذوا بجميع شرائع الإسلام والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره، وقد خاطب الله المؤمنين في القرآن فيما يقرب من تسعين موضعًا تضمنت هذه الخطابات أمرًا و هميًا و خبرًا و ترغيبًا و ترهيبًا ووعدًا ووعيدًا، قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا ﴾ فأصغ لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه.

وفي هذه الآية أمر الله المؤمنين عمومًا أن يدخلوا في جميع شرائع الدين ولا يتركوا منها شيئًا وأن لا يكون ممن اتخذ إلهه هواه إن وافق الأمر المشروع هواه فعله وإن خالفه تركه به الواجه أن يكون الهوى تبعًا للدين وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير الظاهرة والباطنة والقولية والاعتقادية والعملية البدنية والمالية.

 ﴿فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيّنَاتُ ﴾ أي بعد العلم واليقين ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ أي إذا عدلتم عن الحق بعد ما قامت عليكم الحجج فاعلموا أن الله عزيز في انتقامه ممن عصاه حكيم في شرعه وأمره، والحكيم إذا عصاه العاصي قهره بقوته وعذبه بمقتضى حكمته.

#### ما يستفاد من هذه الآية.

١- يجب العمل بجميع شرائع الإسلام القولية والاعتقادية والعملية.

٢- معرفة الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد لـــه
 بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.

٣- أن الدين قول واعتقاد وعمل.

٤ - أن من لم يعمل بالواجبات ويترك المحرمات فليس بمــؤمن
 حقيقة.

٥ - وجوب العمل بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام بقدر الاستطاعة.

٦- تحريم طاعة الشيطان فيما يأمر به من المعاصى والفواحش.

٧- بيان عداوة الشيطان لبني آدم وأنه قد تصدى واستعد لإضلالهم ليكونوا من أصحاب السعير.

- الوعيد الشديد للمخالفين للحق بعد ما تبين لهم الهدى.

# بسم الله الرحمن الرحيم متى يكون المرء مسلمًا؟

الحمد للله وحده والصلاة والسلام على رسوله أما بعد، فإن كثيرًا من الناس يدعون الإسلام بدون عمل، وإن دعوى الإسلام بدون عمل لا تغني شيئًا وإن لكل دعوى صادقة برهان لقوله تعالى في سورة البقرة (١١١) ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادقينَ ﴾ وإن دعوى الإسلام برهانها على كل من ادعى أنه مسلم هو القول بالتوحيد والعمل به واتباع الرسول على بالقول والعمل والبراءة من الشرك والبراءة من المشركين وإقامة بقية أركان الإسلام بعد ذلك والتي أهمها بعد الشهادتين الصلاة فمن جاء بها مع التوحيد كان مسلمًا ومن لم يقم الصلاة فهو كافر لقول النبي على: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»(١) ثم يقيم بعد ذلك أركان الإسلام وهي الزكاة والصيام والحج مع الاستطاعة فإن من قال بذلك وفعله يكون مسلمًا بعد العمل به وداخل في محيط الإسلام الذي رضيه له ربه دينًا بقوله تعالى: ﴿ الْيُوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُ لَهُ مِ دينكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دينَا ﴾ [المائدة: ٣] وقال في سورة آل عمران ﴿ وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَام دينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مَنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥] فمن جاء بدين الإسلام على ما أمر الله به ورسوله فقد ربحت تجارته وثوابه الجنة، ومن لم يأت به معرضًا عن دين الإسلام فقـــد

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

حسر الدنيا والآحرة قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ الْحَاسِوِينَ الَّـذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُلِوَ الْخُلِسُرَانُ اللهُ عَلَى الْمُبِينُ ﴾ [الزمر: ١٥].

(أيها القارئ) والمستمع الكريم إن دين الإسلام هو الأمانة التي تحملها الإنسان فيجب عليه أداؤها ويلزم بها كل من له عليه نفوذ سواء كانت الولاية خاصة كحالة الرجل مع أهل بيته من الأولاد وغيرهم أو كانت الولاية عامة حتى يخرج من مسئولية العقاب، ويفوز بالثواب والله المسئول أن يصلح علماء المسلمين وولاة أمورهم ويجمع كلمتهم على الحق ويهديهم صراطه المستقيم وصلى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كتبها الشيخ أحمد بن ناصر بن غنيم رحمه الله تعالى.

# بسم الله الرحمن الرحيم

﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَا﴾ [آل عمران: ١٩٢] ﴿رَبَّنَا آمَنًا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ [ آل عمران: ٣٥] ﴿رَبَّنَا آمَنًا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ [ ال عمران: ٣٥] الدعوة إلى الإسلام

أخي المسلم إلى الإسلام إلى ظله الظليل وحصنه المنيع، وأحكامه العادلة وتشريعاته السمحة، إلى العمل بتعاليم القرآن الكريم، إلى اتباع سنة سيد المرسلين في فإهما كفيلان بالسعادة والفلاح والرقي والتقدم والنجاح، إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، إلى الرضى بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد في نبيًا ورسولاً.

إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله بمعرفة معناها والعمل بمقتضاها والقيام بشروطها ولوازمها وأداء حقوقها، إلى محبة الله ورسوله وبعض ما يبغضه الله ورسوله من الكفر والفسوق والمعاصي، إلى محبة من أطاع الله وبغض من عصاه إلى الإيمان الصادق والعمل الصالح، إلى طاعة الله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، إلى شكر الله على نعمه عليك باستخدامها في ما يحبه ويرضاه، إلى المحافظة على الصلوات عليك باستخدامها في ما يحبه ويرضاه، إلى المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاها مع الجماعة، إلى أداء زكاة الأموال على مستحقيها، إلى حفظ صيام رمضان، إلى حج بيت الله الحرام، إلى الجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس إلى بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وعدم أذيتهم، إلى حفظ الأمانة والبعد عن

الخيانة، إلى غض الأبصار وحفظ الفروج إلى الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عبيده بما تستطيع، إلى حسن الخلق مع الله ومع خلقه، إلى التواضع لله ولعباده والبعد عن التكبر.

إلى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما أصابك، إلى التعاون على البر والتقوى والتواصى بالحق والتواصى بالصبر إلى تقوى الله في السر والعلانية وحفظ حدوده، إلى الخوف من عقاب الله والرجاء لرحمته والاستعداد للقائه، إلى ذكر الله كثيرًا بلــسانك وقلبك قائمًا وقاعدًا وعلى جنبك، إلى انتهاز فرصة الشباب والصحة والحياة قبل زوالها، إلا الاستعداد للموت وسكراته والقبر وضيقه وظلماته ويوم الحشر وعسرته وأهواله ومزعجاته، إلى النجاة من عذاب النار والفوز بالجنة دار النعيم والقرار، إلى المسابقة إلى الخيرات والمنافسة في الأعمال الصالحات، إلى التوبة النصوح في جميع الأوقات من جميع الذنوب والسيئات قبل انقطاع العمل وهجوم الموت ودوام الحسرات قال تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى الله جَميعًا أَيُّهَا الْمُؤْمنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُونَ﴾ [النور: ٣١] وفقكم الله لذلك بمنه وكرمه اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين يا حي، يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.

# بسم الله الرحمن الرحيم سماحة الإسلام ويسر تعاليمه

اختار الله الإسلام دينًا وفضله على جميع الأديان وخلق لأجله الخلق، وأنزل به كتبه وأرسل به رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وجعله دينًا ميسرًا سمحًا سهلاً لا حرج فيه ولا مشقة لم يوجب على معتنقيه ما لا يستطيعون و لم يكلفهم ما لا يطيقون بل جعل تكاليفه بحسب القدرة وعلى قدر الاستطاعة كما قال تعالى: ﴿لا يُكلّفُ الله نَفْسَا إلا وُسْعَهَا الله وَسُعَهَا الله وَلا مِنْ الله وَسُعَا الله وَسُعَا الله وَسُعَا الله وَسُعَهَا الله وَسُعَا الله وَسُعَلَا وَسُعِهَا الله وَسُعَا الله وَعَلَا وَسُعَا الله وَسُعَا وَسُعَا الله وَسُعَا الله وَسُعَا وَسُعَا الله وَسُعَا الل

وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي السدِّينِ مِن ْحَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

وقال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُـسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

فهو الدين المعتبر عند الله من تمسك به نجا ومن سلك طريق الهتدى ومن عمل به وصل إلى الدرجات العلا ولن يقبل الله من أحد دينًا غير الإسلام لا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا شيوعية ولا غيرها من المذاهب الهدامة والنحل المختلفة المنحرفة عن الطريق السوي وسوف يخسر أولئك أنفسهم ويخسرون ما أعد الله لأوليائه المؤمنين من الفوز بالكرامة والنعيم المقيم قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهِ الإِسْلامُ اللهِ عمران: ١٩]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ مَنْ اللهِ وَيَنَّا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الآخِرَة مِنَ المَنْ مِنْ الْمُورِ مِنْ اللهِ وَهُو فِي الآخِرَة مِنَ

الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥] وهو الدين الكامل الشامل لكل ما يحتاج إليه البشر في دينهم ودنياهم، الصالح لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وبه أتم الله النعمة على عبده ورضيه منهم فلن يسخطه أبدًا.

قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣] أباح الله في هذا الـدين كل طيب نافع وحرم كل خبيث ضار وأمر بالعـدل والإحـسان وهي عن الجور والطغيان فأمر بكل معروف وهي عن كل منكـر فما ترك خيرًا إلا هدى إليه ولا شرًا إلا حذر منه وقـد سمـاه الله هدى ودينًا حقًا وأعلاه على جميع الأديان قال تعالى: ﴿هُوَ الّـذِي وَلَيْ اللّهُ وَكَنْ النّهُ وَلَيْ الْمُقْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٣] (١).

وسوف يسأل الإنسان عن هذا الدين في قبره ويـوم حـشره وعليه يقع الجزاء فيسأل في قبره من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ويقال يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ فليعـد العبد لذلك السؤال، جوابًا صحيحًا عن طريق تطبيقه لهذا الـدين حتى يثبته الله هناك بالقول الثابت قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُلُ نَفْس بِمَا كُسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ﴾ [غافر: ١٧].

<sup>(1)</sup> وآية (٩) من سورة الصف.

#### وقال الشاعر:

## الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران

إذا كان هذا الدين هو الذي خلق له العبد وعنه يسأل وعليه يجازى فالعجب كل العجب ممن يتنكر لهذا الدين فيعرض عنه لا يعلمه ولا يتعلمه ولا يعمل به بل يبغض الدين وكتب الدين وأهل الدين.

#### قال الشاعر:

## وما الدين إلا الحب والبغض والـولاء كذاك البراء من كـل غـاو وآثم

وهل ذلك إلا ارتداد على الوراء واستبدال للـــذي هـــو أدنى بالذي هو خير ومحاربة لله ورسوله وعباده المؤمنين فمن عادى وليًا لله فقد بارز الله بالمحاربة قال تعالى في الحديث القدسي «من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب».

ومن نواقص الإسلام المجمع عليها الأعراض عن دين الله لا يعلمه ولا يعمل به قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مَمَّنْ ذُكِّرَ بَالله لا يعلمه ولا يعمل به قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مَمَّنْ ذُكِّرِ بَالله مُنْتَقَمُونَ ﴾ [السجدة: ٢٢] وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذَكْرَ رَبِّه يَسسُلُكُهُ عَسَنَابًا وَقالَ تعالى: ﴿أَفَحُكُم الْجَاهِليَّة يَبْغُونَ وَمَسنُ أَحْسَنُ مَنَ الله حُكْمًا لقَوْم يُوقنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠].

إن من أعداء هذا الدين من يروجون باطلهم وإلحادهم باسم التقدم والرقي والترفيه عن النفس ويرمون أهل الدين المتمسكين به بالتأخر والجمود والرجعية قال تعالى: ﴿كَبُرَتْ كَلَمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ [الكهف: ٥] وقال تعالى:

﴿ يُويِدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِمِمْ وَيَأْبَى الله إِلَّا أَنْ يُتِمّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ [التوبة: ٣٦] فدين الله عال على جميع الأديان وقد كتب له البقاء والخلود إلى يوم القيامة على رغم أنوف الكفرة والمشركين قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللَّه عَلَى اللَّه على الكفرة والمشركين قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللَّه عَلَى على الكفرة والمشركين قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ اللَّه على الله الله الله تعالى أن القيامة » رواه مسلم وأصله في الصحيحين. نسسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب.

فإلى الإسلام من جديد، يا من يرجون رحمة الله ويخافون عذابه تعلموا الإسلام وافهموه على حقيقته وأعلموا به وحكموه في جميع شئونكم لكي تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة.

وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وجعلنا جميعًا هداة مهتدين وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

## الإسلام دين الكمال والشمول

جاء الإسلام بما يحتاج إليه البشر في دينهم ودنياهم وفي عباداهم ومعاملاتهم وفي شيتي المحالات ومختلف نواحي الحياة فهو منهج للحياة البشرية بكل مقوماتها وقد اشتمل على المسادئ الراقية والأخلاق والنظم العادلة وقد اشتمل على المبادئ الراقية والأخلاق والنظم العادلة والأسس الكاملة ولذلك فالعالم البشرى مفتقر بأجمعه إلى أن يأوى إلى ظله الظليل ذلك لأنه المبدأ النافع للبشر فيه حل المشاكل الحربية والاقتصادية والسياسة وجميع مشاكل الحياة التي لا تعيش الأمم عيشة سعيدة بدون حلها فعقائد أصح العقائد وأصلحها للقلوب والأرواح ويهدي إلى أحسن الأخلاق فما من خلق فاضل إلا أمر به ولا خلق سيء إلا لهي عنه لهـــذا كانـــت القاعدة الكبرى لهذا الدين رعاية المصالح كلها ودفع المفاسد فهو يساير. الحياة وركب الحضارة فيأمر بطلب الأرزاق من جميع طرقها النافعة المباحة من تجارة وصناعة وزراعة وأعمال متنوعة ولم يحرم إلا الأسباب الضارة التي تحتوي على ظلم وجور وبغي وعدوان، وذلك من محاسنه وفيه الأمر بأحذ الحذر من الأعداء وتوقى شرورهم بكل وسيلة.

وقد حث على الاجتماع والائتلاف الذي هو الركن الأصيل للتعاون والتضامن والتكافل على المصالح ومنافع الدين والدنيا ولهى عن الاختلاف والافتراق قال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفُرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣] وفيه الإرشاد إلى جميع طرق

العدل والرحمة المتنوعة وفيه الحث على الوفاء بالعقود والعهود والعهود والمواثيق والمعاملات التي بها قوام العباد وفيه الأمر بإقامة العدل على النفس والقريب والبعيد والعدو والصديق (أيًا أَيُّهَا الله يَنَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقَسْطِ شُهَدَاءَ لِله وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الله وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ النساءَ: ١٣٥].

وفيه الحث على الأخذ على أيدي السفهاء والمحرمين بحسب ما يناسب حرائمهم وردعهم بالعقوبات والحدود المانعة والمخففة للجرائم، وبذلك حفظ على الناس نفوسهم واحترمها فأوجب القصاص على من قتل مسلمًا متعمدًا (وَلَكُمْ فِي الْقصَاصِ حَيَاةً يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة: ١٧٩] واحترم أموال الغير فأوجب قطع يد من سرق ثلاثة دراهم فأكثر (والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ والسّارِقَةُ والنَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتُ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةُ والزّبِعَةُ والنّور: ٤] واحترم الأنسساب مسلمًا من غير بينة (والّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتُ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةُ والنّور: ٤] واحترم الأنسساب معن عبر بحم الزاني المحصن حتى يموت وجلد من لم وحفظ الفروج فأوجب رجم الزاني المحصن حتى يموت وجلد من لم يحصن مائة حلدة مع تغريبه عامًا عن بلده (الزّانِيسَةُ وَالزّانِي في مَلُونَ بَاللّهُ وَالْيَوْمُ الْآخرُ [الزّانِيسَةُ وَالزّانِي في اللهُ إنْ كُنْتُمْ تُونُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمُ الْآخرِ [الزّانِ الخور: ٢].

واحترم العقول فحرم الخمر وكل مسكر وسماها أم الخبائت وأوجب الحد في هذه الحدود على الغيني والفقير والسشريف

والوضيع، وقد أو جد الله الثقلين لعبادته الجامعة لمعرفته والتقرب إليه بكل قول وعمل أو منفعة وخلق لهم ما في الكون مسخرًا لجميع مصالحهم وأمرهم أن يستحصلوا هذه النعم بكل وسيلة وأن يستعينوا بها على طاعته فمن الغلط الفاحش بعد هذا أن يعرض المسلمون عن تحكيم هذا الدين الذي هو غاية في الكمال والشمول والخلود والبقاء، ثم يستمدون نظمهم من النظم الأجنبية والقوانين الوضيعة وقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالَمُونَ﴾ الْكَافِرُونَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالَمُونَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [المَائدة: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [المَائدة: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

ومن احتج بما يرى من حالة المسلمين اليوم وتأخرهم عن مجارات الأمم في المخترعات وسائر مرافق الحياة فقد غلط وأخطأ في احتجاجه لأن المسلمين لم يقوموا حق القيام بما دعى إليه هذا الدين و لم يحكموه في جميع أمورهم الدينية والدنيوية واكتفوا بالاسم عن المسمى وباللفظ عن المعنى والواجب أن ينظروا في تعاليم هذا الدين وتوجيهاته وسننه ودعوته لجميع البشر إلى ما فيه خيرها المتنوع وكما أن هذا الدين هو الصلة بين العباد وبين رجم يتقربون به إليه وبه يغدق عليهم خيرات الدنيا والآخرة.

فإن الصلاة بين العباد بعضهم بعضًا تقوم به حياتهم وتنحل به مشاكلهم السياسة والاقتصادية والمالية وكل حل بغيره فإن ضرره أكثر من نفعه وشره أعظم من خيره فإن الدين يهدي للتي هي أقوم وبه يتم النشاط الحيوي ويستمد كل واحدة من الآخر مادة الدين

والحياة لا كما يزعمه أعداء الإسلام أن الدين مؤخر ومخدر لمواد الحياة: ﴿كَبُرَتْ كُلْمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَلَّمَةً [الكهف: ٥] فالإسلام هو الدين الكامل الشامل لعموم لخلق وعموم المصالح وكما أن محمدًا الله أرسل إلى الناس كافة إنسهم وجنهم فكذلك دينه قد تكفل بإصلاح أحوال الخلق إصلاحًا روحيًا وماديًا وبه تم الكمال وحصل، وضمن لمن قام بــ الحيـاة الطيبة من كل وجه (الرياض الناضرة لابن سعدي (١٤٣) بتصرف(١) والعبادات ليست محصورة في الصلاة والزكاة والصوم والحج بل جميع الأعمال التي يتوسل بما إلى القيام بواجبات النفس والعوائل والمحتمع الإنساني فهي عبادة فالنفقات الخاصة والعامـة عبادة والصناعات التي تعيش على قيام الدين ودفع المعتدين من أفضل العبادات، والتطورات التي فيها نفع للعباد والتي لا ترال تتجدد في الحياة والمحتمع قد وضع لها هذا الدين قواعد وأسسسا يتمكن العارف بالدين وبالواقع من تطبيقها مهما كثرت وعظمت وتغيرن بها الأحوال وهذا من كمال الدين أما غيره من النظم والأسس فإنها وإن عظمت واستحسنت فإنما لا تبقى زمنا طويلاً بل تختلف باختلاف التطورات وكثرة التغيرات لأنها من صنع البــشر المخلوقين الناقصين في علمهم وحكمتهم وجميع صفاهم ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهليَّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ منَ الله حُكْمًا لَقَوْم يُوقنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠].

<sup>(1)</sup> وانظر أحاديث الجمعة للشيخ عبد الله بن قعود (١/ ٦٤).

#### أمثلة من سماحة الإسلام ويسر تعاليمه

- ١- أنه لا يكلف أحدًا فوق طاقته ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْ سًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].
- ٢- إباحة المسح على الخفين والجوارب بدل غسل الرجلين في الوضوء بشرطه.
- ٣- إباحة التيمم بدل الوضوء والغسل للمريض الذي يضره الماء.
- ٤ أن الصلوات الخمس شرعت في أوقات مناسبة لا تمنع من
  عمل ولا تفوت بها مصلحة.
- ٥- إباحة قصر الصلاة الرباعية في السفر والجمع بين الصلاتين
  والفطر في رمضان للمريض والمسافر.
- ٦- أن المريض يصلي قائمًا فإن لم يــستطع فقاعــدًا فــإن لم
  يستطع فعلى جنبه.
- ٧- إن الزكاة لا تجب إلا عن ملك نصابًا وحال عليه الحول ثم
  هي نسبة قليلة تنفع الفقير ولا تضر الغني.
- ٨- أن الصوم لا يجب إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم.
  - ٩- أن الحج لا يجب إلا على المستطيع مرة واحدة في العمر.
    - ١٠- إباحة أكل الميتة للمضطر.
  - ١١- إباحة البيوع والإجارات والشركات وأنواع المعاملات.
- ١٢ أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله.

17 - مشروعية إقامة الحدود على المجرمين لحفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب والعرض والأمن في المجتمع وهذا من محاسن الإسلام.

١٤ حل الطيبات النافعة، وتحريم الخبائث الضارة فلله الحمد والشكر والثناء على ذلك.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

## من مقاصد الإسلام

للإسلام أهداف يرمي إليها بتعاليمه السمحاء وبأمر بالعمل من أجلها يتلخص حلها فيما يأتي:

١ - السمو الروحي عن طريق تقوى الله تعالى ومحاسبة الضمير حيث يقول تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ عَيث يقول تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْس مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

٢- الاعتصام بحبل الله حيث يقول الله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣] وحبل الله دينه الإسلام.

٣- المساواة التامة بين عموم الأفراد حيث يقول على: «لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى» ﴿ إِنَّ أَكُورَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى» ﴿ إِنَّ أَكُورَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣](١).

٤- الإخوة الصادقة القائمة على التوادد والتراحم حيث يقول تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْـوَةٌ﴾ [الحجـرات: ١٠] ويقـول الله «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله»[رواه مسلم].

٥- التعاون حيث يقول تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوكَ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوكَ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ [المائدة: ٢] وحقيقة السبر مساتضمنه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿ وَلَكُنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِسَالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَة وَالْكَتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ فَوْ يَعَالَى الْمُالِ عَلَى حُبِّهُ فَوْ يَعَالَى الْمُالِينَ وَالْمَالَ عَلَى حُبِّهُ فَوْ يَعَالَى الْمُالِينَ وَفِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي فَوْسِي فَوْسِي الْقُرْبَى وَالْمَسَائِلِينَ وَفِي

´\_

<sup>(1)</sup> رواه البيهقي والطبراني بلفظ: "لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى"

الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالمُّوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٧٧٧].

٦- القسط والعدالة العامة حيث يقول تعالى: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّـــي بِالْقَسْطِ ﴾ [الأعراف: ٢٩].

ُ ٧- الإحسان حيث يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَامُو بِالْعَالَىٰ وَالْإِحْسَانِ ﴾ [النحل: ٩٠] وقال تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسَنِينَ ﴾ [البقرة: ٩٠].

٨- الوحدة الشاملة في كل شيء في الدين واللغة والاتجاه والمقاصد والعادات والأخلاق والثقافة والتعليم والسياسة وكل ما من شأنه أن يجعل الأمة متضامنة متحدة اتحادًا وثيقًا لا انفصام له.

9- التزام الصدق في القول والإخلاص في القول والعمل والوفاء بالعهد والمحافظة على المواعيد والصبر على الشدائد والبر بالآباء وتوقير الكبير والعطف على الصغير مع التواضع والحلم والعناية باليتيم والفقير والمسكين.

1. - الامتناع عن الغيبة والنميمة والحسد والخيانة والكذب والتجسس والغش في المعاملة والتطفيف في الميزان وغير ذلك من كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء كالسكر والمعاملة بالربا.

11- الإسلام يدعو إلى كل الفضائل والمكرمات ويأمر بالعمل لتحصيل منافع الدنيا وكسب الرزق بشتى أنواع العمل المشروع كالتجارة والزراعة والصناعة والأحذ بأسباب القوة وإعداد العدة

وما يكون موجبًا للعزة وإقرار السلام، ويحظ الناس على النظافة والزينة وجميع الطيبات ويدعوهم إلى البحث والتفكير في أسرار الكائنات وطبائع المخلوقات ويوجب تعميم التعليم للعلم النافع كعلم الأصول والعقائد والتفسير والحديث والفقه واللغة.

والإسلام لا ينهى إلا عن كل ما فيه ضرر بالعقل أو الجسم أو كان مناقضًا لما يرضي الله كما أنه ينهى عن الاعتداء على حقوق الغير أو الإساءة إليهم ويربأ بمعتنقيه من كل أمر فيه دناءة أو مساس بالشرف أو مدعاة للانحطاط والمنافاة، للأدب وعزة النفس وعلو الهمة.

هذا بعض ما يدعو إليه الإسلام من الفضائل والمبادئ فإليها ندعو جميع الأمم كما دعاهم الله سبحانه وتعالى إليها وبعث رسوله عنا إلى ذلك ومبشرًا للمطيع بالجنة ومنذرًا للعاصي بالنار. قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَلْيَا \* وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٥، ٤٦](أ).

(1) من رسالة (جوهر الدين) تأليف عبد الحميد الخطيب.

#### ١ - من محاسن الإسلام

لا شك أن الدين الإسلامي دين سماوي لم يكن لأمة من الأمم مثله ولا نزل على نبي من الأنبياء نظيره إذ هو دين عام مبين لأحوال المجتمع الإسلامي بل البشرية عامة وبه كمل نظام العالم فهو حامع شامل للمصالح الاحتماعية والأخلاقية، فإنه بين الأحوال الشخصية التي بين العبد وبين ربه من صلاة وزكاة وصوم وحب وشرع نظافة البدن فأمر بغسل الجنابة والجمعة والعيدين.

أو بعضًا كالوضوء عند كل فريضة من الفرائض الخمس وشرع أمور الفطرة من ختان وقص شارب وتقليم أظفار ونتف إبط والسواك وحلق العانة، كما أرشدنا الإسلام إلى تجميل الثياب، وأن تكون على أحسن هيئة وأكملها، كما سن ذلك في الجمعة والعيدين. وهذب الأخلاق فأمر بالصدق في المعاملات والوفاء بالعقود والعهود والمواعيد.

وأوجب ترك الذنوب من زنى وخمر وغيبة وقذف وسعاية وشهادة زور وانحراف في الأحكام وتحريف لما أباح الله وحرم تغيير الأحكام عن وجهها وما أريد بها إلى غير ذلك وبالجملة فإن الدين الإسلامي جامع روابط الأمة الإسلامية بل هو حياتها تدوم بدوامه وتنعدم إذا انعدم وهو مفخرة من مفاخرها العظيمة ومن خصائصها.

حيث لم يكن لأمة من الأمم قبلنا مثله فلو أن المسلمين تمسكوا بأحكام الإسلام وتعاليم دينهم كما كان آباؤهم الأماجد لكانوا

أرقى الأمم وأسعد الناس، ولكن لما انحرفوا وحرفوا تعاليم دينهم تنكبوا عن الصراط المستقيم.

وقد جعل الإسلام للفقراء حظًا في مال الأغنياء بالزكوات والكفارات لطفًا بهم وإحسانًا إليهم ورحمة بالأغنياء وتكرمة لهم وتحصينًا لأموالهم وشرع الإسلام الحج ليشهدوا منافع لهم فتتوافد إليه سائر الأمم الإسلامية ليحصل احتماع عام لسائر الأمم اليت تدين به لينتفع بعضهم من بعض من علومهم وأحوالهم ويحصل بذلك التعارف والتعاون والتآخي ولما في ذلك من إعانة أهل الحرمين الشريفين ليكونا مركزين عظيمين للإسلام.

وهذا بعض من مقاصد الحج، كما قد شرع الإسلام المتماعات أخرى أصغر وأيسر في الجمع، والأعياد، وبين أحكام المعاملات من بيع وربا، ورهن وقرض وإجارة وشركات، ووكالات وحوالة وعارية وغيرها من المعاملات المالية التي تقتضيها القاعدة التي عليها مبنى علم الاجتماع البشري، وبين الإسلام كيف تقام البيوتات وتؤسس العائلات فندب إلى الزواج وحث عليه ورغب فيه.

وبين العقود التي تعتبر زواجًا ووضح شروطها من رضا وولي وشهود وغيرها وما خالف ذلك فهو سفاح أو قريب منه وأمر بسدل الحجاب للنساء صيانة للنسل وإبعادًا للمظنة، وراحة لكل ضمير، وبين أحكام الجنايات كالقصاص في النفس والطرف وما يشترط لذلك كما بين ما يلزم لحفظ المجتمع العام من نصب إمام

وشروط استحقاقه للإمامة وما يجب له من الطاعة وما يجب عليه من المشورة والعمل بالشريعة وإقامة العدل بين أصناف الرعية، ثم إن الإسلام قسم السلطة فجعلها خططًا منها الفضاء فحدد للقاضي خطته من فصل الخصومات والنظر في أموال غير المرشد، والحجر على من يستوجبه إلى غير ذلك وبين خطة الشاهد كيف تحمل الشهادة وأدائها وممن تقبل وعلى من ترد وأمر بإثباتها وعمدم كتماها.

كما بين خطة المحتسب ثم بقية الخطط، وبين حكم من خرج عن طاعة الإمام بأن يقاتل حتى يفيء إلى أمر الله، وبين كيف تعامل الأمم الأجنبية فيما إذا وقع حرب معها، وفي حالة مسالمتها وأمر بتحسين الجوار، وإقامة الحدود على من أخاف السبيل وخالف ما أمرت به الشريعة، وبالجملة فقد استقصى هذا الدين الإسلامي العظيم جميع الشئون الاجتماعية وبينها أحسن بيان ثما يعجز عن مثله عقلاء البشر حتى دخل مع الرجل في بيته.

وحكم بينه وبين امرأته وبين ما له عليها من الحقوق وما لها عليه من مثل ذلك، وبين ما عسى أن يقع بينهما من خلاف في المستقبل، كما حكم الإسلام بين الرجل وبين ولده وبينه وبين نفسه في حياته وبعد وفاته كأوقافه ووصاياه وما يصح منها وما لا يصح.

وقسم مواريثه وبين أحكام تغسيله وتكفينه ودفنه كل هذا لأجل أن تنتظم الحياة انتظامًا كاملاً ويعيش المسلم عيشة هنيئة منتظمة ليتمكن معها لإعداد الزاد ليوم المعاد والتأهب لما بعد الموت، فالدين الإسلامي نظام عام للمجتمع البشري الإسلامي، فإنه تام الأحكام ثابت المباني، دين سماوي لم يدع شاذة ولا فاذة إلا بينها أحسن بيان، ووضحها أتم إيضاح وما دخلت الأمم الكثيرة في الإسلام أفواجًا وأفواجًا واتسعت دائرة الإسلام فانتشرت الأمة الإسلامية مادة جناحها من فمر الفاتح في الهند شرقًا إلى أفريقيا ثم إلى أواسط أوروبا في زمن قليل إلا باحترام الحقوق والعمل بقواعد الإسلام والتسوية بين طبقات المسلمين ملكهم وصعلوكهم وصغيرهم وكبيرهم فيه على السواء.

فالأمة الإسلامية لا حياة لها ولا استقامة بدون التمسك بدينها والعمل بأوامره ونواهيه فهي دائمة بدوام دينها مضمحلة باضمحلاله ساقطة إذا أهملت تعاليم دينها القويم كما قال بعض أعداء المسلمين، فقد كانت الأمم تقتبس من قواعده وأصوله وتختاره على كثير من قوانينها الوضعية فانصف الإسلام كثير من عقلائهم واعترفوا بأن مدنية أوربا الحديثة لم تكن إلا بتعاليم الإسلام والأحذ بقواعده ومبانيه، قال بعض حكماء أوروبا ممن أنصف بأن نشأة مدينتها الحديثة، إنما كانت رشاشة، من نور الإسلام فاض عليها من الأندلس ومن صفحات الكتب الي أحذوها في حروهم مع المسلمين في الغرب والشرق وفق الله المسلمين للتمسك بدينهم، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، المسلمين للتمسك بدينهم، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم (1).

<sup>(1)</sup> من رسالة "توجيهات إسلامية" لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى (٢١-١٨).

## ٢ – من محاسن الإسلام

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن الدين الإسلامي كله محاسن ومصالح فهو دين اليسسر والسماحة والسهولة، دين العدالة والمساواة، دين الألفة والحبة والإخاء، دين العلم والعمل، دين يهدي للتي هي أقوم، دين الكمال والشمول، دين الوفاء والصدق والأمانة، دين العزة والقوة والمنعة.

دين أساسه التوحيد وروحه الإخـــلاص وشــعاره التــسامح والإخاء.

ومن محاسن الإسلام ما شرعه من إقامة الحدود على الجرمين التي فيها زجر الناس على الجراءة على المعاصي التي نحى الله تعالى عنها، وبذلك حفظ الإسلام الدين والنفس والعقل والمال والنسب والعرض إليك التفصيل.

1- حفظ الدين: ولذا حرم الإسلام الردة وهي الكفر بعد الإسلام بأن يتكلم بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكًا يخرجه عن الإسلام أو يشرك بالله في القول أو الاعتقاد أو العمل كدعوة غير الله أو الذبح لغيره أو التوكل على غيره في جلب نفع أو دفع ضر أو حصول نصر أو غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله وحده أو يستحل ما حرم الله أو يحكم بغير ما أنزل الله أو يترك الصلاة ونحو ذلك من أنواع الردة، وهي تحبط الأعمال، ولحفظ الدين وجب قتل المرتد عن الإسلام لأنه يعتبر حرثومة ضارة، وعضوًا أشل في المحتمع، قال من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخاري وغيره،

وذلك ليحفظ على الناس دينهم فيفوزوا بالسعادة الأبدية، وفي ذلك ردع بالغ عن تبديل الدين وإضاعته.

<sup>(1)</sup> متفق عليه.

<sup>(2)</sup> قال الله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم.

## [البقرة: ١٧٩].

أي تحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يقدم على القتل وإذا رئي القاتل مقتولاً انذعر بذلك غيره وانزجر فلو كانت عقوبة القاتل غيره القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل ومن الأمثال العربية القتل أنفى للقتل وهكذا سائل الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الخبير بمصالح خلقه.

٣- حفظ العقول: ولذا حرم الله كل مسكر وكل مخدر ومفتر كالخمر والحشيش والأفيون والقات والدحان قال الله تعالى: ﴿يَكَا النَّهُ النَّهُ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْاَامُ رِجْسٌ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْاَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانَ فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ [المائدة: ٩٠] والخمر ما خامر العقل: أي غطاه بالإسكار سواء كان رطبًا أو مأكولاً أو مشروبًا، وهي أم الخبائث وجماع الإثم ومفتاح كل شر فمن لم يجتنبها فقد عصى الله ورسوله واستحق العداب عصية الله، ورسوله وسميت أم الخبائث لأن شاربما إذا سكر فعل كل حريمة وهو لا يشعر وحرم الله الخمر لما اشتملت عليه من المفاسد وتحطيم الشخصية وإطفاء حوهرة العقل فالخمر تدهب المال، وتذهب العقل، ولو لم يكن فيها من المخازي إلا ذهاب المال ونقص الدين وتشويه السمعة وسقوط العدالة لكفي العاقب أن أن جلد غيمة فيقولم الخمر ثمانين حلدة ليرتدع الناس عن هذه الجريمة فتبقي عقولهم سليمة ليعقلوا بما عن الله أمره ونهيه فيفوزوا بالسعادة عنولهم سليمة ليعقلوا بما عن الله أمره ونهيه فيفوزوا بالسعادة عنولهم سليمة ليعقلوا بما عن الله أمره ونهيه فيفوزوا بالسعادة

ويسلموا من الشقاوة.

2 - حفظ الإسلام المال: فحرم السرقة وهي أخذ مال الغير المحترم خفية بغير رضاه وهي من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة وهي قطع اليد حفظًا للأموال واحتياطًا لها فيرتدع السراق إذا علموا أهم سيقطعون إذا سرقوا فيامن الناس على أموالهم، قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا من الله وَالله عَزيزٌ حَكيمٌ الله المائدة: ٣٨].

٥- حفظ الإسلام الأنساب فحرم الله الزنا ووسائله من النظر المحرم والكلام المحرم والسماع المحرم لما في الزنا من انتشار الأمراض وانتهاك الأعراض واختلاط الأنساب فينسب الولد إلى غير أبيسه ويرث من غير أقاربه فيحصل بذلك من الظلم والمفاسد ما الله بعليه عليم. ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢] والنهي عن قربانه أبلغ من مجرد النهي عنه أي لا تحوموا حوله، ولا تعملوا الوسائل الموصلة إليه (١) ولحفظ الأنساب وجب حلد الزاني البكر مائة جلدة مع تغريبه عن بلده الذي واقع فيه الجريمة لمدة سنة قال تعالى: ﴿الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلدُوا كُلُ وَاحِد مِنْهُمَا مَائَةَ جَلْدَةً وَلَا تَافَةٌ في دين الله إنْ كُنْتُمْ تُوْمَنُونً بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائفَةٌ مِنَ الْمُؤْمَنِينَ﴾ [النور: ٢] بَالله وَالْيَوْمِ الْآخِرُ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائفَةٌ مِنَ الْمُؤْمَنِينَ﴾ [النور: ٢] من الناس ليشتهر وليرَّحر الناس ويرتدعوا عن الزنا. كما يجبب من الناس ليشتهر وليرَّحر الناس ويرتدعوا عن الزنا. كما يجبب

<sup>(1)</sup> كالنظر المحرم والكلام المحرم والسماع المحرم.

رجم الزاني المحصن (المتزوج) بالحجارة حتى يموت بالآية المنسوخ لفظها الباقي حكمها وبالسنة الصحيحة والجلد والرجم بعد ثبوت الزنا بأربعة شهداء أو بإقراره على نفسه أربع مرات أو بظهور الحمل من الزنا في المرأة.

7- حفظ الإسلام الأعراض من الوقيعة فيها ولذا حرم الله قذف الأبرياء بالزنا وتوعد على ذلك بالوعيد السشديد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافلَاتِ الْمُؤْمَنَاتِ مُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة شُهَدَاء فَاجْلدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة وَلَا تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَابُوا مِنْ يَرْمُونَ اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١ أَنَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١ أَنَا اللهُ عَلَيْ يَعْ اللهُ عَلَيْ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١ أَنَا اللهُ عَلَيْ يَعْ اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١ أَنَا اللهُ عَلَيْ فِي هَذَه اللهُ عَلَيْ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١ أَنَا اللهُ عَلَيْ فِي هَذَه اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١ أَنَا اللهُ عَلَيْ فِي هَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَالْمَاسُونَ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الْعَلَالِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

<sup>(1)</sup> سورة النور آية: ٢٣-٢٣ .

<sup>(2)</sup> سورة النور آية: ٤-٥.

لولدها يا ولد الزانية، أو يا ابن القحبة أو يقول لبنتها: يا بنت النازية أو يا بنت القحبة. فإن القحبة عبارة عن الزانية، فإذا قال ذلك أحد من رجل أو امرأة لرجل أو لامرأة وجب عليه الحد ثمانون جلدة إلا أن يقيم على ذلك البينة، والبينة ما قال الله أربعة شهداء يشهدون على صدقه فيما قذف به تلك المرأة أو ذلك الرجل. فإذا لم يقم البينة جلد إذا طالبته بذلك التي قذفها أو طالبه بذلك الذي قذفه و كثير من الجهال واقعون في هذا الكلام الفاحش الذي عليهم فيه العقوبة في الدنيا والآخرة ولذا قال صلى الله عليه وسلم -: « وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم » رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح (1).

وبإقامة هذه الحدود المتقدمة يأمن الناس على دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنساهم وأموالهم وأعراضهم فيرتدع الناس عن هذه الجرائم ويفوزوا بالسعادة في دينهم ودنياهم وآخرهم، وهذا بخلاف القوانين الوضعية التي غيرت أحكام الله وحدوده وبدلتها بقوانين من وضع البشر الناقصين من كل وجه حيث جعلت جزاء الجرمين المعتدين على الناس بانتهاك حرماهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم السجن أو الغرامات المالية فقط فكانت النتيجة انتشار الجرائم والفوضى وانتهاك الحرمات والاعتداء على الأنفسس والأموال الموالى الناس في تلك الدول المعطلة لحدود الله لا يأمنون على أنفسهم الناس في تلك الدول المعطلة لحدود الله لا يأمنون على أنفسهم

<sup>(1)</sup> انظر كتاب الكبائر للذهبي ص ٩٠.

وأموالهم ونسائهم وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (٢). فما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها بحسب الجرائم من محاسن الإسلام لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام ويختل به الدين والدنيا فوضع الإسلام للجرائم حدودًا تردع عن مواقعتها وتخفف من وطأها من القتل والقطع والجلد وأنواع التعزيرات وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة وبالله التوفيق.

(1) سورة المائدة آية: ٤٤.

<sup>(2)</sup> سورة المائدة آية: ٥٠.

#### تحية الإسلام الخالدة

السلام تحية المسلمين وأتم هذه التحية وأكملها (الــسلام علــيكم ورحمة الله وبركاته) فهو دعاء للمسلم عليه بالسلامة والرحمة والبركة.

والسلام اسم من أسماء الله الحسني والسلام من محاسن الإسلام ومن حق المسلم على أخيه المسلم وابتداؤه سنة عند اللقاء على من عرفت ومن لم تعرف من صغير وكبير وغني وفقير وشريف ووضيع وهو يتضمن تواضع المسلم وأنه لا يتكبر على أحد فمن بدأ الناس بالسلام فقد برئ من الكبر(۱) وأولى الناس بالله من بدأهم بالسلام (۲) وأبخل الناس الذي يبخل بالسلام (۳) وإفشاء السلام من أسباب المحبة والألفة بين المسلمين الموجبة للإيمان الذي يوجب دخول الجنة والنجاة من النار كما قال النبي الله تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم» وعلى المسلم عليه رد فعلتموه تجاببتم أفشوا السلام بينكم» وعلى المسلم عليه رد

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: ٨٦] هذه تحية المسلمين التي جاء بها الإسلام ﴿ رَبَحِيَّةً مِنْ عنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ﴾ [النور: ٦١] بخلاف تحية اليهود والنصارى، فتحية اليهود الإشارة بالأصابع وتحية النصارى الإشارة بالأكف وقد فينا عن

<sup>(1)</sup> رواه البيهقي في شعب الإيمان.

<sup>(2)</sup> رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

<sup>(3)</sup> رواه الطبراني بإسناد جيد.

<sup>(4)</sup> رواه مسلم.

تقليدهم ومشابحتهم وأن نبدأهم الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى بالسلام قال في: «ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأكف »(١)، وقال لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام(١) وقال: «من تشبه بقوم فهو منهم»(١) والله تعالى هو السلام ومنه السلام.

وتحية المسلمين في الدنيا والآخرة هي السلام ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمُ يَوْمُ لِللَّهُ وَلَا تَأْثِيمًا \* يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ﴾ [الأحزاب: ٤٤] ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا وَلَا تَأْثِيمًا \* إِلَّا قِيلًا سَلَامًا ﴾ [الواقعة: ٢٥، ٢٦] يسلم عليهم الرب الكريم وتسلم عليهم الملائكة ويسلم بعضهم على بعض وقد سلموا من كل آفة ونقص وقال الشاعر:

فالدار دار سلامة وخطاهم فيها سلام، واسم ذي الغفران يا أخي المسلم إذا كان هذا شأن الإسلام دين المحبة والسلام دين الألفة والإخاء والعاقبة الحميدة والراحة التامة والكرامة الدائمة والخلود في النعيم فما أحدرنا نحن المسلمين بتطبيق تعاليمه والعمل بأحكامه والسير على مناهجه، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وسلمنا من كل مكروه.

صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي والطبراني ورمز السيوطي لضعفه وله شاهد من حديث جابر مرفوعًا التسليم بأصبع واحد فعل اليهود رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح.

<sup>(2)</sup> رواه مسلم وغيره.

<sup>(3)</sup> رواه أحمد وأبو داود وحسنه السيوطي وصححه ابن حبان.

## بسم الله الرحمن الرحيم عقيدة المسلم

عقيدة المسلم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى وهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول (لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان وهو يحمل من اتصف به على فعل الجميل وترك القبيح والجميل ما أمر الله به ورسوله والقبيح ما لهى الله عنه ورسوله، فكل طاعة لله فهي من شعب الإيمان وأصوله ستة:

(١) الإيمان بالله تعالى بأنه واحد أحد فرد صــمد لم يلــد و لم يكن له كفوًا أحد.

والإيمان بأمره ولهيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه وعلمه المحيط بكل شيء وقدرته على كل شيء والإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأنه تعالى يرانا ويسمعنا ويعلم سرنا وعلانيتنا قال تعالى في سورة الحديد ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ لا الله غيره ولا رب سواه، والإيمان به تعالى يستلزم محبته وحوفه ورجاءه وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

(٢) الإيمان بملائكته الكرام البررة عمومًا وخصوصًا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومع كل إنسان أربعة ملائكة لا يفارقونه اثنان يكتبان الحسنات والسيئات واثنان يحرسانه من الآفات، وملائكة موكلون بإعداد الجنة لأهلها، وملائكة موكلون

بإيقاد النار وتعذيب أهلها قال تعالى في سورة التحريم ﴿عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ عَلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ﴾ مَلَائِكَةٌ عَلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ﴾ [التَحريم: ٦] وليس في السموات السبع موضع قدم ولا كف ولا شبر إلا وفيه ملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد لله تعالى: ﴿يُسَبِّحُونَ الليْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠].

(٣) الإيمان بكتب الله المترلة على الأنبياء والمرسلين كالتوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود والقرآن على عمد في وهو أفضل الكتب السماوية والمهيمن عليها وناسخها وفيه تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة وشفاء لما في الصدور (لا يأتيه الباطلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ [فصلت: الباطلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكيمٍ حَميد [فصلت: عمن المرة والعمل به فما آمن بالقرآن من استحل محارمه.

(٤) الإيمان بأنبياء الله وعددهم (١٢٤٠٠٠) والرسل منهم (٣١٣) وأولوا العزم منهم (٥) هم (نوح، وإبراهيم الخليل، وموسى، وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم)(١) وأول الرسل نوح وآخرهم محمد في ومن لازم الإيمان به محبته وتصديقه وامتثال أمره واحتناب لهيه وتحكيم شرعه والعمل بسنته قال النووي «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به» قال النووي

<sup>(1)</sup> على ما ورد في حديث أبي ذر في عدد الأنبياء والرسل وغير ذلك رواه الإمام أحمد وابن مردويه في تفسيره وابن حبان في صحيحه وأبو الحسين الآجري (انظر تفسير ابن كثير (١/ ٥٨٥-٥٨٧) عند تفسير الآية (النساء: ١٦٤).

حديث صحيح.

(٥) الإيمان بالقدر حيره وشره وأن الله تعالى علم أعمال عباده ومقادير خلقه قبل أن يخلقهم وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وشاءها منهم وخلقها وأوجدها في أوقاها المحددة بلا تقدم ولا تأخر فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه رفعت الأقلام. وحفت الصحف ﴿وَتَمَّتُ كُلَمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلً لَكُلَمَاتِه وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [الأنعام: ١١٥].

(٦) الإيمان باليوم الآحر ويدخل فيه الإيمان بأشراط الـساعة: كخروج الدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ثم الإيمان بفتنة القبر، وعذابه ونعيمه وكونه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ثم الإيمان بالبعث بعد الموت والجـزاء والحـساب والثـواب والعقاب.

والحوض والميزان والصراط والجنة والنار وذبح الموت بينهما ثم الخلود الدائم في نعيم أو عذاب، فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت فاختر لنفسك أي المترلتين ما دمــت على قيد الحياة.

اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين.

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد. اللهم وفق مجتمعنا لأداء فرائضك واحفظهم من موجبات غضبك وأليم عقابك.

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا.

#### حق المسلم على المسلم

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله هله «حق المسلم على المسلم ست» قيل يا رسول الله وما هن؟ قال: «إذا لقيته فــسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فأتبعه» رواه مسلم.

هذه الحقوق الستة من قام بها في حق المسلمين كان قيامه بغيرها أولى وحصل له أداء هذه الواجبات والحقوق التي فيها الخير الكثير والأجر العظيم من الله تعالى.

۱- الأولى: إذا لقيته فسلم عليه فإن السلام سبب للمحبة التي توجب الإيمان بالله الذي يوجب دخول الجنة كما قال الله «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم» رواه مسلم.

والسلام من محاسن الإسلام فإن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الآفات والشرور وبالرحمة والبركة الجالبة لكل خير ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يوجب التآلف والحبة ويزيل الوحشة والتقاطع فالسلام حق للمسلم على المسلم، وعلى المسلم عليه رد التحية بمثلها أو أحسن منها وخير الناس وأولاهم بالله من بدأهم بالسلام.

٢- وإذا دعاك فأجبه أي دعاك لدعوة طعام أو شراب فــأجبر خاطر أخيك الذي أكرمك بالدعوة وأجبه لذلك. إلا أن يكون لك عذر شرعى، قال النبي هذا «من دعاكم فأجيبوه» رواه أبــو داود

والنسائي بسند صحيح.

٣- وإذا استنصحك فانصح له أي إذا استشارك في عمل من الأعمال هل يعمله أم لا؟ فانصح له بما تحب لنفسك فيان كان مضرًا فحدره العمل نافعًا من كل وجه فحثه على فعله وإن كان مضرًا فحدره منه وإن احتوى على نفع وضر فاشرح له ذلك ووازن بين المنافع والمضار والمصالح والمفاسد وكذلك إذا شاورك في معاملة أحد من الناس أو التزوج منه أو تزويجه فأظهر له محض نصحك واعمل له من الرأي ما تعمله لنفسك وإياك أن تغشه في شيء من ذلك فمن غش المسلمين فليس منهم وقد ترك واحب النصيحة وهذه النصيحة واحبه واحبه النصيحة وهذه النصيحة واحبه النصيحة وهذه النصيحة والمنه الرأي النافع ولهذا قيده بهذه الحالة التي تتأكد وفي الحديث: «الدين النصيحة» قالها ثلاثًا رواه مسلم.

2- الرابعة: إذا عطس فحمد الله فشمته وذلك أن العطاس نعمة من الله بخروج هذه الريح المحتقنة في أجزاء بدن الإنسان يسر الله لها منفذًا تخرج منه فيستريح العاطس فشرع له أن يحمد الله على هذه النعمة وشرع لأخيه المسلم أن يقول له يرحمك الله وأمره أن يجيبه بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم فمن لم يحمد الله لم يستحق التشميت ولا يلومن إلا نفسه فهو الذي فوت على نفسه النعمتين نعمة الحمد ونعمة دعاء أخيه المرتب على الحمد وسمي الدعاء للعاطس بالرحمة تشميت لأنه دعاء له بما يزيل عنه شماتة الأعداء وهي فرحهم بما يصيبه وبالسين المهملة، فيكون دعاء لـه بحسن السمت وهو السداد والاستقامة.

6- الخامسة: قوله إذا مرض فعده فإن عيادة المريض وزيارته من حقوق المسلم وخصوصًا من له حق عليك متأكد كالقريب والجار والنسيب والصاحب وهي من أفضل الأعمال الصالحة ومن عاد أحاه المسلم لم يزل يخفى في الرحمة فإذا جلس عنده غمرت الرحمة ومن عاده في أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي ومن عاده آخر النهار صلت عليه الملائكة حتى يصبح كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود، وينبغي للعائد أن يسشرح خاطر المريض بالبشارة بالعافية، والدعاء له بالشفاء، ويذكره التوبة والإنابة إلى الله والإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار ويأمره بالوصية النافعة ولا يطيل عنده الجلوس بل بقدر العيادة إلا أن يؤثر المريض كثرة تردده وجلوسه عنده فلكل مقام مقال.

7- السادسة: من حق المسلم على المسلم اتباع جنازته إذا مات فإن من اتبع الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط من الأجر فإن تبعها حتى تدفن فله قيراطان كل قيراط مثل الجبل العظيم واتباع الجنازة فيه حق لله وحق للميت وحق لأقاربه الأحياء اهم من هجة قلوب الأبرار لابن سعدي ببعض تصرف.

#### ما يستفاد من هذا الحديث:

 ١ - الإرشاد إلى حق المسلم على أخيه المسلم حيث ربط بينهما الإسلام.

٢- استحباب إفشاء السلام وإجابة الدعوة والنصح للمسلم
 وتشميت العاطس وعيادة المريض واتباع الجنازة.

٣- فضل هذه الأشياء والحث عليها.

# من مزايا الدين الإسلامي قال الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي (يعجبني أن يكتب بماء الذهب وفي سويداء القلوب) ما قاله عبد الفتاح الإمام في كتابه (التفسير العصري القديم) ما يلي:

١- لا يوجد دين من الأديان يؤاخي العقل والعلم في كل ميدان إلا الإسلام.

- ٢- ولا يوجد دين روحي مادي إلا الإسلام.
- ٣- ولا يوجد دين يدعو إلى الحضارة والعمران إلا الإسلام.
- ٤ ولا يوجد دين شهد له فلاسفة العالم المتحضر إلا الإسلام.
  - ٥- ولا يوجد دين يسهل إثباته بالتجربة إلا الإسلام.
- ٦- ولا يوجد دين من أصوله الإيمان بجميع الرسل والأنبياء
  والكتب الإلهية إلا الإسلام.
  - ٧- ولا يوجد دين جامع لجميع ما يحتاجه البشر إلا الإسلام.
- ٨- ولا يوجد دين فيه من المرونة واليــسر الــشيء الكــثير إلا
  الإسلام.
  - ٩- ولا يوجد دين تشهد له الاكتشافات العلمية إلا الإسلام.
  - ١٠- ولا يوجد دين صالح لكل الأمم والأزمان إلا الإسلام.
  - ١١- ولا يوجد دين يسهل العمل به في كل حال إلا الإسلام.
    - ١٢ ولا يوجد دين لا إفراط فيه ولا تفريط إلا الإسلام.
      - ١٣- ولا يوجد دين حفظ كتابه المقدس إلا الإسلام.
- ١٤- ولا يوجد دين صرح كتابه المترل بأنه عام لكل الناس إلا

الإسلام.

٥١ - ولا يوجد دين يأمر بجميع العلوم النافعة إلا الإسلام.

١٦- الحضارة الحاضرة قبس من الإسلام.

١٧- هذه الحضارة مريضة ولا علاج لها إلا الإسلام.

۱۸ ما شهد التاريخ حضارة جمعت بين الروح والمادة إلا حضارة الإسلام.

١٩ – السلام العالمي لا يتم إلا بالإسلام.

٠٠- لا يوجد دين يسهل إثباته بالتحليل العلمي إلا الإسلام.

٢١- لا يوجد دين وحد قانون المعاملات بين البشر إلا الإسلام.

٢٢- لا يوجد دين أزال امتياز الطبقات إلا الإسلام.

٢٣- لا يوجد دين حقق العدالة الاجتماعية إلا الإسلام.

٢٤- لا يوجد دين لا يشذ عن الفطرة في شيء إلا الإسلام.

۲۵ لا يوجد دين منع استبداد الحكام وأمر بالشورى إلا الإسلام.

٢٦ - لا يوجد دين أمر بالعدالة مع الأعداء إلا الإسلام.

٢٧ - لا يو جد دين بشرت به الكتب السماوية إلا الإسلام.

٢٨ - لا يوجد دين أنقذ المرأة في أدوارها: أمَّا وزوجـــة وبنتًـــا إلا
 الإسلام.

٢٩ - لا يوجد دين ساوى بين الأبيض والأسود والأصفر والأحمرإلا الإسلام.

٣٠- لا يوجد دين أمر بالتعليم وحرم كتمان العلـم النـافع إلا الإسلام.

٣١- لا يوجد دين قرر الحقوق الدولية إلا الإسلام.

٣٢- لا يوجد دين توافق أوامره ما اكتشفه الطب الحديث إلا الإسلام.

٣٣- لا يوجد دين أنقذ الرقيق من المعاملات الوحسشية وأمرر عساواته لسادته وحض على اعتاقه إلا الإسلام.

٣٤- لا يوجد دين قرر سيادة العقل والخضوع لحكمه إلا الإسلام.

٣٥- لا يوجد دين ينقذ الفقراء والأغنياء بفرض جزء من مال الأغنياء يعطى للفقراء إلا الإسلام.

٣٦- لا يوجد دين قرر من الأخلاق مقتضى الفطرة والحكمة الإلهية، فللشدة موقف وللرحمة موقف إلا الإسلام.

٣٧- لا يوجد دين أمر بالإحسان والرفق بجميع الخلق إلا الإسلام.

٣٨- لا يوجد دين قرر أصول الحقوق المدنية على قواعد فطريـة إلا الإسلام.

٣٩- لا يوجد دين اعتنى بصحة الإنسان وثروته إلا الإسلام.

٤٠ لا يوجد دين أثر في النفوس والأخلاق والعقول كالإسلام<sup>(١)</sup>.

<sup>(1)</sup> التفسير العصري القديم (ج٣) وانظر كتاب الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب تأليف أحمد بن حجر آل بوطامي قاضي المحكمة الشرعية بدولة قطر (١١٧-١١).

## الإسلام مستقل كامل في عباداته ومعاملاته ونظمه كلها

قال الله تعالى: ﴿ الْيُومُ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَالْحِمالِ الكمالِ العُمْتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣] وهذا يشمل الكمال من كل وجه، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩] أي أكمل وأتم وأصلح من العقائد والأحالم والأعمال والعبادات والمعاملات، والأحكام الشخصية، والأحكام العمومية قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمُ يُوقِنُونَ ﴾ المائدة: ٥٠] وهذا يشمل جميع ما حكم به، وأنه أحسن الأحكام وأكملها وأصلحها للعباد، وأسلمها من الخلل والتناقض، ومن الشر والفساد، إلى غير ذلك من الآيات البينات العامة والخاصة.

أما عقائد هذا الدين وأحلاقه وآدابه ومعاملاته، فقد بلغت من الكمال والحسن والنفع والصلاح، الذي لا سبيل إلى الصلاح بغيره مبلغًا لا يتمكن عاقل من الريب فيه، ومن قال سوى ذلك فقد قدح بعقله وبين سفهه ومكابرته للضرورات.

وكذلك أحكامه السياسية ونظمه الحكمية والمالية مع أهله ومع غيرهم فإلها في لهاية الكمال والإحكام والسير في صلاح البشر من كلهم، بحيث يجزم كل عارف منصف أنه لا وسيلة لإنقاذ البشر من الشرور الواقعة، والتي ستقع إلا باللجوء إليه والاستظلال بظله الظليل، المحتوي على العدل والرحمة والخير المتنوع للبشر، المانع من الشر وليس مستمدًا من نظم الخلق وقوانينهم الناقصة الضئيلة، ولا حاجة به إلى موافقة شيء منها، بل هي في أشد الضرورات إلا

الاستمداد منه، فإنها تتريل العزيز العليم الحكيم العالم بأحوال العباد. ظاهرها وباطنها، وما يصلحها وينفعها.

وما يفسدها ويضرها، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاهم وأعلم بأمورهم فشرع لهم شرعًا كاملاً مستقلاً في أصوله وفروعه، فإذا عرفوه وفهموه وطبقوا أحكامه على الواقع صلحت أمورهم فإنه كفيل بكل خير، ومتى أردت معرفة ذلك فانظر إلى أحكامه حكمًا حكمًا في سياسة الحكم والمال والحقوق والدماء والحدود، وجميع الروابط بين الخلق تجدها هي الغاية، التي لو اجتمعت عقول الخلق على أن يقترحوا أحسن منها أو مثلها تعذر عليهم واستحال.

وهذا وشبه نعرف غلط من يريد نصر الإسلام بتقريب نظمه إلى النظم التي جرت عليها الحكومات ذات القوانين والنظم المقصورة فإلها هي التي تتقوى وتقوى إذا وافقته في بعض نظمها، وأما الإسلام فإنه غني عنها، مستقل بأحكامه لا يضطر إلى شيء منها، ولو فرض موافقته لها في بعض الأمور، فهذا من المصادفات التي لا بد منها، وهو غني عنها في حال موافقتها أو مخالفتها فعلى من أراد أن يشرح الدين ويبين أوصافه أن يبحث فيه بحثًا مستقلاً لا يربطه بغيره أو يعتز بغيره، فإن هذا نقص في معرفته وفي الطريق التي يبصر بها، وقد ابتلي هذا كثير من العصريين بنية صالحة، ولكنهم مغرورون مغترون بزحارف المدينة الغربية التي بنيت على تحكيم المادة وفصلها عن الدين فعادت إلى ضد مقصودها فذهب الدين و لم

ولم يستطيعوا أن يعيشوا فيها عيشة هنيئة ولا يحيوا حياة طيبة،

ولله عواقب الأمور.

أما الإسلام فقد ساوى بين البشر في كل الحقوق فليس فيه تعصب نسب، ولا عنصر، ولا قطر ولا غيرها، بل جعل أقصاهم وأدناهم في الحق سواء، وأمر الحكام بالعدل التام على كل أحد في كل شيء، وأمر المحكومين بالطاعة التي يتم بها التعاون والتكافل، وأمر الجميع بالشورى التي تستبين بها الأمور وتتضح فيها الأشياء النافعة فتؤثر، والضارة فتترك (1).

(1) الرياض الناضرة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله (0.001).

## ما جاء به الإسلام من المساواة بين الناس في الحقوق

وساوى بين طبقات العباد في الحقوق الواجبة عليهم تبعًا لقدرهم واستطاعتهم قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦] وقال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَة مِنْ سَعَته وَمَنْ قُدرَ عَلَيْهِ وِزْقُهُ فَلُنْفِقْ مُمَّا آتَاهُ اللهُ فَفُسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ فَفُسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا ﴾ [الطلاق: ٧] ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مُسَعَها ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وساوى بينهم في وحوب إيتاء الحق الذي عليهم، وفي إيصال الحق إليهم، فكل من عليه حق عليه أن يؤتيه كاملاً بلا نقص ولا بخس ولا تطفيف، وكل من له حق على أحد أعانه على استخراجه بكل طريق ممن هو عليه.

كما ساوى بين المكلفين في إيجاب العبادات وتحريم المحرمات وكما ساوى بينهم في الفضل والثواب بحسب أعمالهم أَمَنْ عَملَ عَملَ صَالحًا منْ ذَكر أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمنٌ فَلَنُحْييَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبةً وَلَنَجْزَيَتُهُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [النحل: ٩٧] ﴿إِنَّ الْمُسْلَمِينَ وَالْمُسْلَمِينَ وَالْمُسْلَمَاتِ اللهُ لَهُ مَ مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللهُ لَهُ مَ مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللهُ لَهُ مَ مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ لَهُ مَ مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللهُ ال

وساوى بينهم بالتملكات المالية بجميع طرقها ووجوهها وبصحة التصرفات كلها وإطلاقها حيث اشتركوا في العقل والرشد.

وساوى بينهم بأن الرضا في المعاملات العوضية، والتبرعات والإحسان شرط لصحتها ونفوذها وأن من أكره منهم لا ينفذ له معاملة ولا يستقيم له تبرع.

وساوى بينهم في كل حق ديني ودنيوي، ولم يجعل لأحد منهم ميزة في نسب أو حسب أو مال أو حسس صورة إنما الميزة والتفضيل بالمعاني العالية في التقوى وتوابعها: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر وَأُنْشَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عَنْدَ الله أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

وإنما التفاوت والتفاضل والتفضيل يكون بأسباب من كما الدين التفضيل بها، كما فضل الذكر على الأنثى في الميراث، وجعل الرجال قوامين على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، فإن الرجل عنده من الاستعدادات والتهيء للكمال والقوة على الأعمال ما ليس عند المرأة، وعليه من الواجبات النفسية والعائلية ما حسسن تفضيله على المرأة، ولهذا علل ذلك بقوله تعالى: ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ النفسية وأعاهم على تلك النفقات بالتفضيلات المناسبة لها.

وهذا كما أوجب العبادات المالية كالزكوات والكفارات وغيرها على أرباب الأموال دون من ليس عنده مال، تعليقًا للحكم بعلته وسببه، وكما فرق بين الناس في مقدار الواجبات وأجناسها بحسب قدرهم واستعدادهم وهذا يعرف كمال حكمة الله وشمول رحمته وحسن أحكامه ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِئُونِ وَنَهُ اللهُ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِئُونِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِئُونَ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وما خالف هذه المساواة التي يتشدق بها المنحرفون بين الرجال والنساء وبين الأغنياء والفقراء، فإلها مادية ضارة لا يستقيم عليها دين ولا دنيا لخلوها من الدين، والروح الإنسانية الشريفة ومخالفتها لسنة الله التي لا تبديل لها ولا صلاح إلا بها، التي تكفل للآدميين كرامتهم وشرفهم وحقوقهم الدينية والمادية، وإذا أردت معرفة فساد ما خالفها فانظر إلى آثارها كيف انحلت منهم الأخلاق المخميلة وتبدلوا بها الأخلاق الرذيلة، وذهبت معها الرحمة والشفقة والنصح، وكيف كانت تسير بهم إلى الهلاك وهم يستعرون أو لا يشعرون.

ساروا مستصحبين الحرية المطلقة من جميع القيود، وهي عبارة عن حرية الشهوات البهيمية والسبعية، فلم يوقفهم عنها دين ولا أخلاق ولا مصلحة عمومية بل ولا فرادية، فوقعوا في الفوضي وتصادمت الإرادات ومرجت العقول، فارتكسوا في غيهم يعمهون وفي ضلالهم يترددون فإن الله بحكمته ورحمته خلق الإنسان ووضع فيه الشهوة التي تدعوه إلى جميع ما تشتهيه النفس، وعند الاسترسال مع هذه القوة لا يقف عند حد الاعتدال الواجب، بل توقعه في

#### فساد عريض.

ولكن من رحمته وضع فيه العقل الذي يميز به بين الأمور النافعة التي ينبغي إيثارها والأمور الضارة التي عليه اجتنابها فوقف العقل الصحيح معدلاً للشهوة ومانعًا لها من الاسترسال المهلك بما يشاهده من أضرار وأحبار، ورغب في خير الدنيا والآخرة لمن آثر ما يدعو إليه العقل والشرع من الخير والاحتماء عن الشر وتقديم الوازع البهيمي بما له من الآثار الجميلة عاجلاً أو الديني العقلي على الوازع البهيمي بما له من الآثار الجميلة عاجلاً أو آجلا قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَي \* وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا \* فَإِنَّ الْجَحِيمَ مَع الشهوات البهيمية الداعية إلى الطغيان ثم قال: ﴿وأَمَّا مَنْ حَافَ مَعَ الشهوات البهيمية الداعية إلى الطغيان ثم قال: ﴿وأَمَّا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّه وَنَهَى النَّقْسَ عَنِ الْهَوَى \* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَى \* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَى ﴾ [النازعات: ١٤٠ كا ].

فهذا جزاء من قدم خوف الله على رغباته المطلقة السضارة، وراقب نفسه عن جماحها في الهوى المردي، فإن الهوى يدعو صاحبه إلى ترك الواجبات والمستحبات طلبًا للراحة الحاضرة وإيثارًا للكسل وإلى التجرئ على المحرمات التي في النفس داع قوي إليها، فإذا لم يكبحه بخوف الله وخشية العقوبة استرسل به إلى الطغيان فلم يتورع عن محرم، ولم يقم بواجب وهذا هو الهلاك الأبدي، فإذا خاف ربه وراقبه وعلم ما عليه من الواجبات وما هو محتم عليه من ترك المحرمات، وجاهد نفسه وهواه على القيام بذلك فقد أفلح وأنجح وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (1).

(1) المصدر السابق (٥٥).

## النظم الإسلامية فيها صلاح الأحوال كلها(١)

من أكبر الأغلاط وأعظم الأخطاء استمداد الحكومات الإسلامية والجماعات والأفراد نظمهم وقوانينهم المتنوعة من النظم الأجنبية وهي في غاية الخلل والنقص وتركهم الاستمداد من دينهم، وفيه الكمال والتكميل ودفع الشر والفساد.

ما بقي من الإسلام إلا اسمه ورسمه، نتسمى بأننا مسلمون ونترك مقومات ديننا وأسسه وأعماله ونذهب نستمدها من الأجانب، وسبب ذلك الجهل الكبير بالدين وإحسان الظن بالأجانب، ومشاهدة ما عليه المسلمون الآن من الاختلال والضعف في جميع مواد الحياة الروحية والمادية نشأ عن ذلك كله توجيه الوجوه إلى الاستمداد من الأجانب، فلم نزد بذلك إلا ضعفاً. وخللاً وفسادًا وضررًا، وإلا فلو علمنا حق العلم أن في ديننا ما تشتهيه الأنفس وتمتد إليه الأعناق من المبادئ الراقية والأحلاق العالية والنظم العادلة والأسس الكاملة. لعلمنا أن البشر كلها العالية والنظم العادلة والأسس الكاملة. لعلمنا أن البشر كلها الطويل.

فأي مبدأ وأصل وعمل نافع للبشر إلا ودين الإسلام قد تكفل به كفالة المليء القادر على تيسير الحياة التامة على قواعده وأسسه، وفيه حل المشكلات الحربية والاقتصادية وجميع مشاكل الحياة التي لا تعيش الأمم عيشة سعيدة بدون حلها.

<sup>(1)</sup> المصدر السابق (١٤١).

أليست عقائده أصح العقائد وأصلحها للقلوب، ولا تصلح القلوب إلا بها، فهل أصح وأنفع وأعظم براهين من الاعتقاد اليقيني الصحيح أن نعلم علمًا يقينًا أن لنا ربًا عظيمًا تتضاءل عظمة المخلوقات كلها في عظمته وكبريائه، له الأسماء الحسني والصفات العليا، قدير على كل شيء، عليم بكل شيء لا يعجزه شيء، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، رحيم وسعت رحمت كل شيء.

وملأ جوده أقطار العالم العلوي والسفلي، حكيم في كل ما خلقه وفي كل ما شرعه، قد أحسن ما خلق، وأحكم ما شرعه، يجيب الداعين، ويفرج كرب المكروبين، ويكشف هم المهمومين، من توكل عليه كفاه، ومن أناب إليه وتقرب إليه قربه وأدناه، ومن آوى إليه آواه، لا يأتي بالخير والحسنات إلا هو، ولا يكشف السوء والضر إلا هو.

يتودد إلى عباده بكل طريق، ويهديهم إليه بكل سبيل، لا يخرج عن خيره وكرامته وجوده إلا المتمردون فهل تصح القلوب والأرواح إلا بالتأله والتعبد لمن هذا شأنه فمن يشارك الله في شيء من هذه الشئون التي يختص بها؟

وكذلك الأخلاق لا يهدي هذا الدين إلا لأحسنها، فهل ترى من خصلة كمال إلا أمر بها؟ ولا خصلة نفع وانتفاع إلا حث عليها، ولا خير إلا دل عليه، ولا شر إلا حذر عنه.

أما حث على الصدق والعدل في الأقوال والأفعال، أمـــا أمـــر بالإخلاص لله في كل الأحوال، أما حث على الإحـــسان المتنـــوع

لأصناف المخلوقات أما أمر بنصر المظلومين وإغاثة الملهوفين وإزالة الضرعن المضطرين؟ أما رغب في حسن الخلق في كل طريق، مع القريب والبعيد، والعدو والصديق فقال: ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت: ٣٤] أما فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت: ٣٤] أما في عن الكذب والفحش والخيانات، وحث على رعاية الشهادات والأمانات، أما حذر عن ظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض، فما من حلق فاضل إلا أمر به ولا خلق رذيل ساقط إلا نحى عنه، ولذلك كانت القاعدة الكبرى لهذا الدين رعاية المصالح كلها ودفع المفاسد.

ثم إذا نظرنا مسايرته للحياة ومجاراة الأمم، فإذا فيه جميع النظم النافعة والنظم الواقية، أليس فيه الأمر بطلب الأرزاق، من جميع طرقها النافعة المباحة من تجارات وصناعات وزراعات وأعمال متنوعة، فلم يمنع سببًا من الأسباب النافعة بوجه من الوجوه، وإنما منع المعاملات الضارة، وهي التي تحتوي على ظلم أو ضرر أو قمار، ومن محاسنه تحريمه هذه الأنواع التي لا تخفى مفاسدها وأضرارها، أليس فيه الأمر بأخذ الحذر من الأعداء وتوقي شرورهم بكل وسيلة، أليس فيه الأمر بإعداد العدة للأعداء بحسب الزمان، والمكان والاستطاعة أليس يحث على الاجتماع والائتلاف الذي هو الركن الأصيل للتعاون والتكافل على المصالح ومنافع الدين والدنيا والنهي عما يضاده من الافتراق؟ أليس فيه تعيين القيام بما بانت مصلحته وظهرت منفعته والأمر بالمشاورة فيما تشابحت في المسالك؟ أليس فيه الإرشاد إلى جميع طرق العدل والرحمة المتنوعة، والحث على

تنفيذها في حق جميع الخلق؟ أليس فيه الحث على وفاء العقود والعهود والمعاملات الكبيرة والصغيرة التي بها قوام العباد؟ أليس فيه الأخذ على أيدي السفهاء والمجرمين بحسب ما يناسب حرائمهم وردعهم بالعقوبات والحدود المانعة والمخففة للجرائم؟ فأي مصلحة تخرج عن إرشادهم هذا الدين؟ وأي أصل وأساس فيه الخير والصلاح إلا وقد أرشد إليه الدين لا فرق بين دينيها ودنيويها.

وجملة ذلك أن هذا الدين بين الله فيه للعباد أنه خلقهم لعبادته الجامعة لمعرفته والتقرب إليه بكل قول أو عمل أو مال أو منفعة، وخلق لهم ما في الكون ممهدًا مسخرًا لجميع مصالحهم، وأمرهم أن يستحصلوا هذه النعم بكل طريق ووسيلة تمكنهم منها، وأن يستعينوا بما على طاعة المنعم، فهل أوضع وأظلم وأجهل ممن أعرض عن هذا الدين الذي هو الغاية والنهاية في الكمال وهـو المطلب الأعلى لأولى العقول والألباب، ثم ذهب يستمد الهدى والنفع من غيره وهو يدعى أنه مسلم، لقد زاده هذا الاستمداد غيًا وضلالاً، ومن احتج بما يرى من حالة المسلمين وتأخرهم من مجاراة الأمم في مرافق الحياة فقد ظلم باحتجاجه، فإن المسلمين لم يقوموا بما دعا إليه الدين ولم يحكموه في أمورهم الدينية والدنيوية ونبذوا مقومات دينهم وروحه واكتفوا بالاسم عن المسمى وباللفظ عن المعنى، و بالرسوم عن الحقائق، والواجب أن ينظر إلى تعاليم الدين وتوجيهاته وأصوله ومقاصده ودعوته لجميع البشر إلى ما فيه حيرهم المتنوع ولهذا كان المنصفون من الأجانب على ما هم عليه يعترفون بكماله، وأنه لا سبيل إلى زوال الشرور عن العالم إلا بالأحذ

بتعاليمه وأخلاقه وإرشاده.

وكما أن الدين هو الصلة الحقيقية بين العباد وبين رجم به إليه يتقربون ويتحببون، وبه يغدق عليهم خير الدنيا والآخرة، فإنه الصلة بين العباد بعضهم لبعض تقوم به حياتهم وتنحل به مشكلاتهم السياسية والاقتصادية والمالية، فكل حل بغيره فإن ضرره أكثر من نفعه، وشره أعظم من خيره، فإن فرض إصلاح بعض المشكلات ببعض النظم إصلاحًا حقيقيًا فتأمل ذلك الحل فلا بد أن تجده مستندًا إلى الدين، لأن الدين يهدي للتي هي أقوم كلمة عامة جامعة لا تبقي شيئًا والواقع يشهد بذلك.

وبالدين يتم النشاط الحيوي، ويستمد كل واحد من الآخر مادة الدين ومادة الحياة، لا كما يزعمه المنكرون والمغرورون والمأجرون أنه مخدر مؤخر لمواد الحياة، لقد والله كذبوا أشنع الكذب وأوقحه، فأي مادة من مواد الحياة أخرها أو وقفها أو لم يبلغ فيها لهاية ما يدركه البشر؟ فليأتوا بمثال واحد من الدين لا بالتمثيل بأحوال من ينتسب للدين وهو منه حلي إن كانوا صادقين. فإن قيل أليست الأديان الصحيحة كلها من رب العالمين؟ فما بال دين المسيح روحه وحقيقته هو الصلة فقط بين العبد وبين ربه، وليس فيه التعرض إلى أمور مواد الحياة الحاضرة ونظمها، مع أن الله واسع الرحمة؟

فالجواب عن هذا سهل لمن عرف كيف نشأ الدين المسيحي في ظروف طغت فيه المادة اليهودية وبنو إسرائيل طائفة قليلة وحزء يسير بالنسبة إلى دولة الرومان ذات النظم الأرضية، فالأمة

الإسرائيلية قليلة والمدة يسرة.

لأن دين المسيح مؤقت إلى مجيء الدين الكامل الشامل لعموم الحلق وعموم المصالح، فكما أن محمدًا الله بعث إلى الخلق كلهم، إنسهم وجنهم، فكذلك قد تكفل دينه بإصلاح الخلق إصلاحًا وحيًا وماديًا واستعان بكل واحد على الآخر، وبه تم الكمال وحصل فكما تولى تمذيب القلوب والأرواح فقد تولى تمذيب الحياة وضمن لمن قام به الحياة الطيبة من كل وجه لا من وجه واحد أو وجوه محصورة.

وهذا من كمال حكمة الله، ومن شمول رحمة الله وهو الحكيم الرحيم.

ومن الأدلة على هذا أن الله قد يجمع في موضع واحد من كتابه بين العبادات المحضة وبين أمور المعاش والنظم الاجتماعية كما قال بعن العبادات المحضة وبين أمور المعاش والنظم الاجتماعية كما قال تعالى: ﴿ إِيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فَنَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا الله كَشِيرًا لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [الأنفال: ٥٤] ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْ شَلُوا وَتَلَاهُ مَن لَعَلَّكُمْ وَاصْبُرُوا إِنَّ الله مَع الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٢٦] ثم قال بعد آيات: ﴿ وَأَعَدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهَبُونَ الله وَمَوْقَة وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهَبُونَ أَيَّهَا الله وَمَدُوّا الله وَعَدُوّا كُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* فَاسْعَوْا إِلَى ذَكُ رِ الله وَذَرُوا الله وَذَرُوا الله وَذَرُوا الله وَذُرُوا الله وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَعُوا مِنْ فَصْلِ الله وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ فَانْتَشُرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَعُوا مِنْ فَصْلِ الله وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ فَالْمُونَ \* فَالله وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ أَنِكُمْ وَالْمَعُونَ ﴾ [الجمعة: ٩، ١٠].

ألا ترى كيف جمع الأمر بذكر الله وبالصبر والثبات، وبالقوة

المعنوية بالاجتماع وعدم التنازع وبالقوة المادية بقوله: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ فَإِنه يشمل الأمرين كما أمر في آية الجمعة بالإقبال على الصلاة والذكر في وجوب السسعي إلى الجمعة، ثم بعدها بالانتشار لطلب الرزق، وقال في فيما رواه مسلم: ﴿إِن الله أَمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: ﴿يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لله إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٢] وقال تعالى: ﴿يَا أَيّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطّيّبَاتِ وَاعْمَلُوا عَلَى المُوسِلِية وَاسْرائع صَالِحًا ﴾ [المؤمنون: ١٥] والآيات في هذا المعنى كشيرة وشرائع الدين ومعاملاته التفصيلية شاهدة بذلك، وهي أحسن السشرائع وأحسن الأحكام والمعاملات التي بما تستقيم الأحوال وتزكو

واعلم أن العبادات ليست مجرد الصلاة والصيام والصدقة بــل جميع الأعمال التي يتوسل بها إلى القيام بواجبات النفس والعوائــل والمجتمع الإنساني، كل عمل يقوم بشيء من ذلك ويعين عليه فهو عبادة، فالكسب للعيال عبادة عظيمة، وكذلك الاكتساب الــذي يراد به القيام بالزكوات والكفارات والنفقات العامة والخاصة كله عبادة، وكذلك الصناعات التي تعين على قيام الدين وردع المعتدين من أفضل العبادات، وكذلك التعلم للسياسات الداخلية والخارجية والتعقل والتفكر في كل أمر فيه نفع للعباد، وكــل ذلــك مــن العبادات، ولم يرغب الله في أمر الشورى في الأمر كلها إلا لتحقيق أمثال هذه المقاصد العالية النافعة، وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة جدًا.

واعلم أن التطورات التي لا تزال تتجدد في الحياة والمحتمع قد وضع لها هذا الدين الكامل قواعد وأصولا يتمكن العارف بالدين وبالواقع من تطبيقها مهما كثرت وعظمت وتغيرت بها الأحوال وهذا من كمال هذا الدين ومن البراهين على إحاطة علم الباري تعالى بالجزئيات والكليات وشمول رحمته وحكمته.

أما غيره من النظم والأسس وإن عظمت واستحسنت فإلها لا تبقى زمنًا طويلاً على كثرة التغيرات، واختلاف التطورات، لألها من صنع المخلوقين الناقصين في علمهم وحكمتهم، وجميع صفاهم، لا من صنع رب العالمين، أرأيت هذه المدنيات الضخمة الزاخرة بعلوم المادة، وأعمالها لو جمعوا بينها وبين روح الدين، وحكموا تعاليمه الراقية الواقية الحافظة، أرأيت لو فعلوا ذلك أما تكون هذه المدنية الزاهرة التي يصبوا إليها أولوا الألباب وتتم بها الحياة الهنيئة الطيبة السعيدة؟ وتحصل فيها الوقاية من النكبات المزعجة، والقلاقل المفظعة فحين فقدت الدين، واعتمدت على ماديتها الجوفاء الخرقاء حعلوا يتخبطون ويطلبون حياة سعيدة، ولم يصلوا إلا إلى حياة الأشقياء، الحياة المهددة في كل وقت بالحروب، وأصناف الكروب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

## مراجع رسالة كمال الدين الإسلامي وحقيقته ومزاياه

- ۱ تفسير ابن كثير.
- ٢ تفسير ابن سعدي.
- ٣- الرياض الناضرة لابن سعدي.
- ٤ المحموعة الجليلة للشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك.
- ٥- أحاديث الجمعة للشيخ عبد الله بن حسن القعود ج١.
  - ٦- جوهر الدين لعبد الحميد الخطيب.
  - ٧- توجيهات إسلامية للشيخ عبد الله بن محمد بن حميد.
    - ٨- كتاب الكبائر للإمام الذهبي.
- ٩- الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب للـشيخ
  - أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي.
  - ١٠ بمجة الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين للمؤلف.
    - ١١- كلمات مضيئة للمؤلف.
    - ١٢ الهداية لأسباب السعادة للمؤلف.
  - ١٣- الكواكب النيرات في المنجيات والمهلكات للمؤلف.
    - ١٤- الثمار اليانعة من الكلمات الجامعة للمؤلف.

# الفهرس

| مقدمة                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| كمال الدين الإسلامي وحقيقته ومزاياه ٨                                       |
| (الإسلام هو الدين المقبول المرضي عند الله)                                  |
| قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]١ |
| وجوب الدخول في الإسلام كله١٥                                                |
| وترك ما سواه٥١                                                              |
| بسم الله الرحمن الرحيم                                                      |
| متى يكون المرء مسلمًا؟                                                      |
| الدعوة إلى الإسلام                                                          |
| بسم الله الرحمن الرحيم                                                      |
| سماحة الإسلام ويسر تعاليمه                                                  |
| الإسلام دين الكمال والشمول٥٢                                                |
| أمثلة من سماحة الإسلام ويسر تعاليمه                                         |
| من مقاصد الإسلام                                                            |
| ١ – من محاسن الإسلام                                                        |
| ٢ - من محاسن الإسلام                                                        |
| تحية الإسلام الخالدة                                                        |
| بسم الله الرحمن الرحيم                                                      |
| عقيدة المسلم                                                                |
| حق المسلم على المسلم على المسلم                                             |
| من مزايا الدين الإسلامي ٤٥                                                  |

|     |           |                 | الأشارة |               |             |             |         |        |           |
|-----|-----------|-----------------|---------|---------------|-------------|-------------|---------|--------|-----------|
| ٧٢  |           | <br>            |         | ىزاياه        | يقته وه     | ي وحق       | لإسلام, | لدين ا | كمال اا   |
| ٧٢  |           | <br>• • • • • • |         | • • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |         | رسالة  | مراجع ,   |
|     |           |                 | ۱       |               |             |             |         |        |           |
| ٦.  |           | <br>• • • • • • |         |               |             |             | لحقوق   | ں فی ا | بين الناس |
|     |           |                 |         |               |             |             |         |        |           |
| ٥٧  |           | <br>• • • • • • |         | • • • • • • • | كلها.       | ونظمه       | املاته  | ته ومع | في عبادا  |
| 0 7 | • • • • • | <br>• • • • • • |         |               | • • • • • • | ی           | ل کامل  | مستقر  | الإسلام   |